## تورالاينوشمسالاين





يَحْكَى أَنَهُ كَانَ فَى سَالِفَ العَصْرِ وَالْأُوانِ \_ بِأَرْضِ ( مَصْرَ ) مَلَكُ عَظِيمُ الشَّأْنِ ، ذَو عَقَلٍ وعَدُّلُ وَإِحْسَانَ . . وكَانَ لَهُ وَزِيرٌ عَاقَلٌ خَبِيرٌ ، لَهُ بِالْأُمُورِ حَكْمَةٌ وتَدْبِيرٌ . . وكَانَ هذا الوزيرُ قَدْ صَارَ شَيْخًا كَبِيرًا . .

ويُحْكَى أَنُّ هذا الوزير كانَّ لهُ ولَدَانِ . . الْأَكْبَرُ كَانَ اسْمُهُ ( شَـمْسَ الدِّينِ ) والأصْغَرُ كَانَ اسْمُهُ ( نور الدِّينِ ) . . وقد علَّمهُما أبوهُما شُئُونَ الوزارة . .

فلمًا مات الوزيرُ حَزِنَ عَلَيْهِ الْملكُ ، وقالَ لولديه : \_ أَنْتُما عَنْدى في مَنْزِلةِ أَبِيكُما ، ولذلك فقد ولَيْتُكُما الْوِزارَة بعْدة .. كلُّ واحد مِنْكُما يتولاها شهْراً ..

وهكذا عاش (شمس الدين) و (نور الدين) بعد وفاة أبيهما في رعاية الملك .. وكان الملك كلما أراد السفر ، سافر مع أحدهما ، بينما يبقى الآخر لإدارة شئون الملكة ، حتى يعود ..

وذات مرَّة عزم المُلكُ على السَّفرِ في الْيَوْمِ التَّالِي ، وكانَ الدَّوْرُ على ( شَمْسِ الدينِ ) ليسافر معه ، فسهر الأُخُوانِ يتحدَّثَانِ في تلُكَ اللَّيْلَة ، فقالَ ( شمسُ الدِّينِ ) لأَخيه :

لقد كبرنا يا أخى ، وكلُّ أَمَلي في الخُساة أَنْ أَتزُّوجَ أَنا وأَنْتُ في لَيْلة واحدة ، حتَّى نُنجب أولادًا وبنات .. فقال ( نور الدين ) \_ وهذا أملى أنا أيضًا يا أخى . . فقال (شمس الدين) مازحا:

-هَبْ أَنَّنا تزوُّجْنا في لَيْلَة واحدة ، ووصَعَتْ زوْجَتى بنتًا ،

وزَوْجَتُكَ ولدًا ، في يُومٍ واحدٍ ، فهلْ تُوافِقُ على زَواجِ ابْنِكَ وابْنَتِي ؟

فقال ( نور الدين ) :

بالتَّأْكيد يا أَخِي ، ولكن ما هو الْمَهْرُ الَّذي تطْلُبُه مِنَ الْني ، حتى تُزوِّجهُ ابْنتك ؟

فقال (شمس الدين):

لن أَقْبَلَ بِأَقَلَ مِنْ ثلاثَةِ آلاف دينارٍ ذَهَبًا ، وثلاثَةِ قُصُورٍ ، وثلاثَة قُصُورٍ ، وثلاثَة بساتين . .

فَلَمَّا سَمِعَ ( نُورُ الدِّينِ ) ذلكَ انْتَفَضَ واقِفًا ، وقالَ في غَضَب ، وكأنَّ الأَمْرَ قد صارَ حقيقة :

لقد بالغت كثيرًا في مَهْرِ ابْنَتِكَ ، وكأنَّها أَفْضَلُ مِنَ ابْنَتِكَ ، وكأنَّها أَفْضَلُ مِنَ ابْنى . .

كُنْتُ أَنْتَظِرُ مِنْكَ أَنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَكَ مِنَ ابْنِي بِدُونِ مَهْرٍ . . وقام (شمسُ الدِّينِ) واقفًا ، وقالَ في غضب : وقام (شمسُ الدِّينِ) واقفًا ، وقالَ في غضب : دما هذا الذي تَقُولُ ؟ هل ابْنُكَ أَفْضَلُ مِن ابْنَتِي ، حتى أُزُوِّجَها له بدون مهْرٍ ؟! واللَّهِ لا أَزُوَّجُ ابْنَتِي لابْنِكَ ، حتى ولو وزَنْتَها ذَهبًا . .



معك تصرفً الله من وحُلتي مع الملك ، سيكُونُ لي معك تصرفٌ لي معك تصرفٌ يضعك الموزارة يضيف الوزارة وأستقل بها وحدى . .

انْتُهَى النَّقاشُ بِالْقَطيعَة بِيْنَ الأَّحَوِيْنِ في لِحْظة غَضِبٍ ، ومِنْ أَجْل شَيء ما زال في علم الْغَيْب ، ولم يحدُث بعد ..

وفى الْيوم التَّالِي سافر ( شمْسُ الدِّينِ ) مع الْملِكِ في رحْلَته . .

أَمًا ( نورُ الدِّينِ ) فقد قرر أَمْراً آخر .. قَرَر الرَّحيلَ عن ( مصر ) في أَثْناء غيْبَة أَخيه ..

ولذلك توجّه ( نورُ الدّين ) إلى خزانة أمْواله ، فأخذ جرابًا كبيرًا وملأه بالقطع الذّهبيّة ، وأعد نفسه لسفر طويل ..

ثم أمر غلمانه بإعداد جواده ، وارتدى أفْخر ثيابه . . ثُمُّ وضع جراب الذهب في الخُرْج الذي يْحملُ فيه متاعه ، وضع جراب الذهب في الخُرْج الذي يْحملُ فيه متاعه ، وركب جواده مُنْطَلقا إلى الْمجْهول ، بعْدَ أَنْ أَخْبر غلمانه أَنهُ خارجٌ في نُزْهة قصيرة ، وأمرهم ألا يَتْبعُوه . .

انْطَلَقَ ( نورُ الدِّينِ ) في رِحْلَتِهِ إِلَى الشَّامِ ، فَقَطَعُ صَحْراءَ ( سَيْنَاءَ ) ..

وبعد عدة أيام كان قد وصل إلى مدينة (القدس) فاستراح بها ليلة ، ثم واصل سفره ، فوصل إلى مدينة (حلب) . . ومن (حلب) سافر إلى (البصرة) ، فقرر أن يستريح بها ليلة قبل أن يواصل سفره ، فنزل في (خان) وطلب من سائس (الخان) أن يأخذ جواده ليطعمة



ويَسْقيَهُ ، ويغْسلَ جسْمَهُ منْ وعثاء السُّفر . .

فلمًا أَخذَ السَّائِسُ الْجَوادَ إلى النَّهْرِ وعليه السَّرْجُ الْمُدَهَّبُ ، رَآهُ وزِيرٌ ( الْبَصْرَةِ ) وقد كان جالسا في ذلك الوقت في شُرْفَة قصْرِه ، الْقَريب من ( الخَانِ ) الذي نزل فيه ( نورُ الدِّين ) فقالَ الْوَزيرُ في نَفْسه :

-إِنَّ هَذَا الجُوادُ لَابُدُّ أَنْ يَكُونَ لِمَلِكَ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ أَمِيرٍ مِنَ الْمُلُوكِ ، أَوْ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَراءِ ، وهذا السَّرْجُ الشَّمِينُ الذي عليه الْأُمَراءِ ، وهذا السَّرْجُ الشَّمِينُ الذي عليه يَبْدُو غَرِيبًا عِنْ سُرُوجِ ( الْبَصْرة ) ولابُدَّ أَنَّ صَاحِبَهُ قَدَمَ إِلَيْها

حَالاً .. ولكن كَيْفَ يدْخُلُ عظيمٌ مِنَ الْعُظَماءِ ( الْبَصْرة ) ولا أَعْلَمُ بِقُدُومِهِ ، مع وزيرها ؟!

وتملّك الفضول الوزير ، لمعرفة من صاحب ذلك الجواد ، وسأله ولأى سبب جاء إلى ( البصرة ) .. فنادى السّائس ، وسأله عن صاحب هذا الجواد .. فأخبره السّائس بأنّه شخص تبدو عليه مظاهر أبناء الملوك قدم إلى ( البصرة ) ونزل في ( الخان ) الذي يعمل به ..

فلمًا سمع الوزير ذلك الكلام ، غادر قصره في الحال متجها إلى ( الخان ) ، فقابل ( نور الدين ) ورحب به ، ثم عرفه بنفسه ، وسأله عن حاله ، وعن البلد الذي جاء منه ...

فأخبره (نور الدين) بأنه قدم من (مصر) وأنه وزير فأخوه وزير مصر البداية ، وأخوه وزير ، وأبوه كان وزيرا ، وحكى له قصته من البداية ، وما حدث له مع أخيه الأكبر ، وكيف أنه قرر أن يعزله عن الوزارة . .

فلمًا سمِع وزير (البصرة) قصة (نور الدين) تأثّر من أجله ، وطلب منه أنْ يأتى لينزل عليه ضيفًا في قصره ، خاصة وأنه كان يسمع كشيرًا عن عقل أبيه وحكمته ،



وهكذا نزل (نور الدين) ضيفًا على وزير (الدين) ضيفًا على وزير (البصرة) . . ومضى على ذلك فترة من الوقت ، حتى صار (نور الدين) كأنه ابنه ، فلم يعد يقدر على فراقه لحظة . . وكان لوزير (البصرة) ابنة غاية في الحسن والأدب ، فزوجها له . .

وعاش ( نورُ الدِّينِ ) مع زوجته في قصْر وزيرِ ( الْبَصْرةِ ) فانقطعت أخْبارُهُ تماماً عَنْ أخيه .. هذا ما كَانَ من أَمْر (نور الدّين) . . أَمَّا مَا كَانَ من أَمْر أَمْر (نور الدّين) . . أَمَّا مَا كَانَ من أَمْر أَخْيه ، أَخْيه (شمْس الدّين) فإنه حزن حزنًا شديدًا لغياب أخيه ، وندم ندمًا شديدًا على شجّاره معه في تلك اللّيلة ، وتهديده بعزله من الوزارة والإنفراد بها وحده . .

ولَـمَّا يَئِسَ مَنْ عَوْدَةِ أَخيه ، خطَبَ ابْنَةَ أَحِد تُجَّارِ مِصْرِ الأَثْرِياء ، وتزوجها ..

وتشاء المقادير أن تضع زوجة (شمس الدين) بنتا غاية في الحسن والجمال، في نفس اليوم الذي وضعت فيه زوجة أخيه (نور الدين) ولدا..

وعندمًا رأى وزير (البَصْرة ) حفيده سعد به ، وقال له در نور الدِّين ) :

لقد صرت شيخًا كبيرًا ياولدى .. وآن لي أن أستريح من أعْباء الوزارة ، وكُلُّ أمنيَّتى أنْ أجْعَلك وزيرًا مكانى قبْل أَنْ أَمُوت ..

فقال ( نور الدين ) :



\_غداً أَذْهبُ بِكَ لَلْمَلِكَ ، وأَرْجُوهُ أَنْ يَجْعلَكَ وزيراً مَكانِي . . وفي الْيوم التَّالِي اصْطحب الْوزير زَوْج ابْنت ( نور الدِّين ) إلى قصْر اللَّك ، فاستأذن في الدُّخُولِ عليه ، فلمَّا وقَف بيْنَ يديه ، عَرْفَهُ بِصَهْره ( نور الدِّين ) قائلاً :

مذا زُوْجُ ابْنَتِي ، وهو ابْنُ وزير مصر الأسبق ، وكما ترى أيها الملك ، فأنا صرت شيخًا كبيرًا ، ولم تعد لى قُدْرة على تحمل أعباء الوزارة ، وتصريف شئونها ، ولهذا فأنا أرجوك أنْ تجعله وزيرًا مكانى . .

فقالَ الْملك :

\_قدْ أَنْعَمْتُ علَيْه بأَنْ يكُونَ وزيرًا مَكَانَكَ . .

وهكذا تقلد ( نور الدين ) الوزارة ، وصار وزيرًا للبصرة ، بدلاً من والد زوجته ، فأنعم عليه الملك بالهدايا ، وجعل له راتبا كبيرا ..

وعندما بدأ ( نور الدين ) يدير شئون الوزارة ، ويدير أمور الحكم أعجب به الملك ، فقربه إليه ، وزاد عطاءه له .. وبمرور الأيام استطاع ( نور الدين ) أن يكون ثروة كبيرة ، ومراكب كثيرة تسافر بالبضائع بين الأقطار البعيدة والقريبة ..

وخلال ذلك كان ابنه (حسن بدر الدين) يكبر، فعلموه كل فأحضر له أبوه المعلمين والمؤدبين في القصر، فعلموه كل العلوم المعروفة في ذلك الوقت، حتى برع فيها، وفاق أهل زمانه، فأعجب به أبوه، وبدأ يصطحبه معه إلى ديوان الوزارة، حتى يعلمه شئون الحكم، وأمور الوزارة.

فلماً تعلم (حسن ) هذه الأمور وبرع فيها صار أبوه يصطحبه معه إلى الملك .. وراح يُثني على ذكاء (حسن ) وعلمه ، برغم صغر سنه ، وينصت إلى مناظراته للعلماء والأدباء والشعراء وتفوقه ..

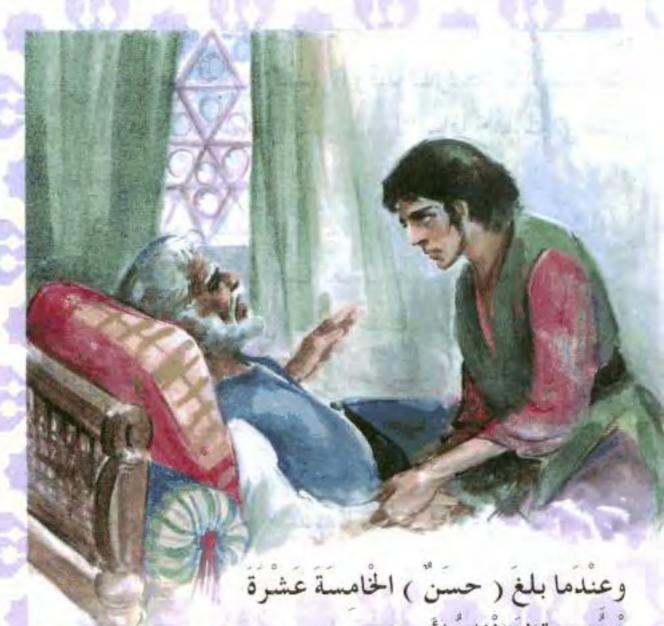

مِنْ عُمرِه قالَ الْمُلكُ لأَبِيهِ : \_هذا الْولَدُ سَيكُونُ لهُ شأْنٌ عَظِيمٌ ، وأَخْشَى أَنْ يُنافِسكَ

في أُمُورِ الْوزَارة ، وهو مازال صغيرا . .

وعِنْدَمَا بِلَغَ (حَسَنُ بُدَرُ الدِّينِ) الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِه ، أُصِيب والدُّهُ ( نورُ الدِّينِ ) بِمَرض مُفَاجِئ ، وشَعَر بِدُنُو أَجِله ، فأحْضَر ولده ، ووصَّاه وصيَّته ، ثم قال له : -اعْلَمْ يَا وَلَدِى أَنَّ لِكَ عَمَّا بِحَصْرَ هُوَ الْوَزِيرُ ( شَمْسُ الدِّينِ ) . . وهُوَ أَخِى الْأَكْبَرُ ، وقدْ فَارَقْتُهُ مَنْدُ سَنوات طَوِيلَة ، وهو لا يعْلَمُ أَيْنَ أَكُونُ ، ولا ماذا حَدَثَ لِى مُنْدُ فَارَقْتُهُ . .

وأنا الآن أشْعُرُ بدُنُو أَجَلى . . فإذا فارَقْتُ هذه الحِياة ، وحدَثَ لكَ مَكْروه ، فاذْهب لعمك ( شمس الدين ) بمصر وعرفه بنفسك ، وهو لن يتخلى عنك أبدًا . .

ولما انتهى (نور الدين) من وصيت لابنه أحضر ورقة وقلما ، وكتب فيها كل شيء عن حياته وابنه وزواجه من ابنة وزير (البصرة) .. وكتب كل شيء بتاريخ حدوثه .. وتع على الورقة ، وختمها بخاتمه .. وأعطاها لابنه (حسن) ..

فأخذ ( حسن ) الخطاب ، وأخفاه بين البطانة والظهارة داخل عمامته ، ثم خاط عليه بإحكام ..

ولم يمض على ذلك عدَّةً أيَّام ، حتى مات الْوزيرُ ( نورُ الدِّينِ ) ، فحزِنَ عليه ابْنهُ وزوْجتُه والملكُ ، وكُلُّ مَنْ عَرِفُوهُ . .

وبعُدَ وفاة ( نورِ الدِّينِ ) انْتقلَ ابْنُهُ ( حَسَنٌ بدرُ الدِّينِ ) ليَحُلُّ مكَانَهُ في الوزَارَة . .

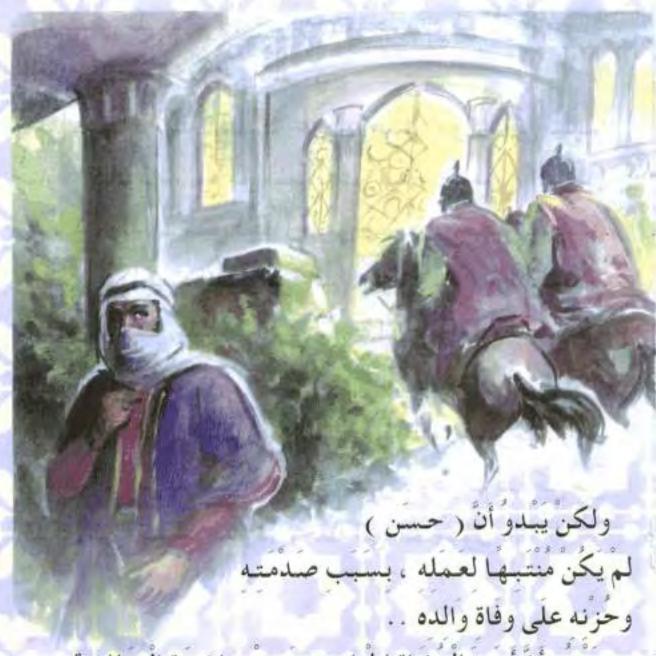

ويبُدُو أَنَّ أَحَدَ الْوُشَاةِ الحُاسِدِينَ مِنْ حَاشِيةَ الْمَلَكَ قَدَ حَسَدَهُ عَلَى تَقَلَّدهِ الْوزَارة ، وهو في هذه السَّنِ الصَّغيرة ، فَدَبَر ضَدَّهُ مُؤَامَرة ، وأوْغَر صَدْر اللّك عَلَيْه ، حيثُ أوهَم الْلكَ بأنَ الوزير الشَّابَ يُعدُّ الْعُدَّة لِلاستيلاء على كُرْسِي الْلكَ بأنَ الوزير الشَّابَ يُعدُّ الْعُدَّة لِلاستيلاء على كُرْسِي اللّك بأنَ الوزير الشَّابِ يُعدُّ الْعُدَّة لِلاستيلاء على كُرْسِي اللّلكَ بأنَ الوزير الشَّابِ اللّلكُ غضبًا شديدًا ، وأصدر أمْرة العَرْش ، ولهذا غضب اللّلكُ غضبًا شديدًا ، وأصدر أمْرة أُ

بالقَبْضِ على وزيره (حسن ) وتَجْرِيدهِ منْ كُلُّ الْأَمْوالِ واللَّملاك الَّتي تركها لهُ والدُهُ ..

تحرَّكُ عساكرُ الْملكِ لِلْقَبْضِ على (حسن) وكان مِنْ بَيْنهِمْ حَارِسٌ كَانَ ذَاتَ يُومٍ مِنْ مَمالِيكِ والد (حَسَن) الرَّاحِلِ وَأَتْباعِهُ ، ولذلك سَبقَ ذلك الحَّارِسُ جميعَ الْعَسْكرِ إِلَى قَصْرِ (حَسَن) وأخْبرهُ بِالْمؤامرة التي دُبرتْ ضدَّهُ ، وبالْعَسْكر الْقَادِمينَ لَلْقَبْضِ عَلَيْهِ ، وأمرة بسرْعة الرَّحيل قبل أَنْ يقعَ في أَيْديهم ...

وهكذا ركب (حسن بدر الدين ) وانطلق مسرعًا ، وهو لا يَدْرِى إلى أَيْنَ يَذْهَبُ ، ولا مَاذَا يَفْعَلُ ، وهو لمْ يَتَمَكَّنْ مَنْ أَخْذَ أَى شَيْءِ مِنْ أَمْواله ، في رحْلته إلى الْمَجْهُول ..

(يُتبع)

رقم الإيماح: ٢٠٠٢/ ٢٠٠٢

الترقيم الدولي : ٥ ـ ٧٦١ ـ ٢٦١ ـ ٩٧٧